

## المكتبة الخضراء للأطفال



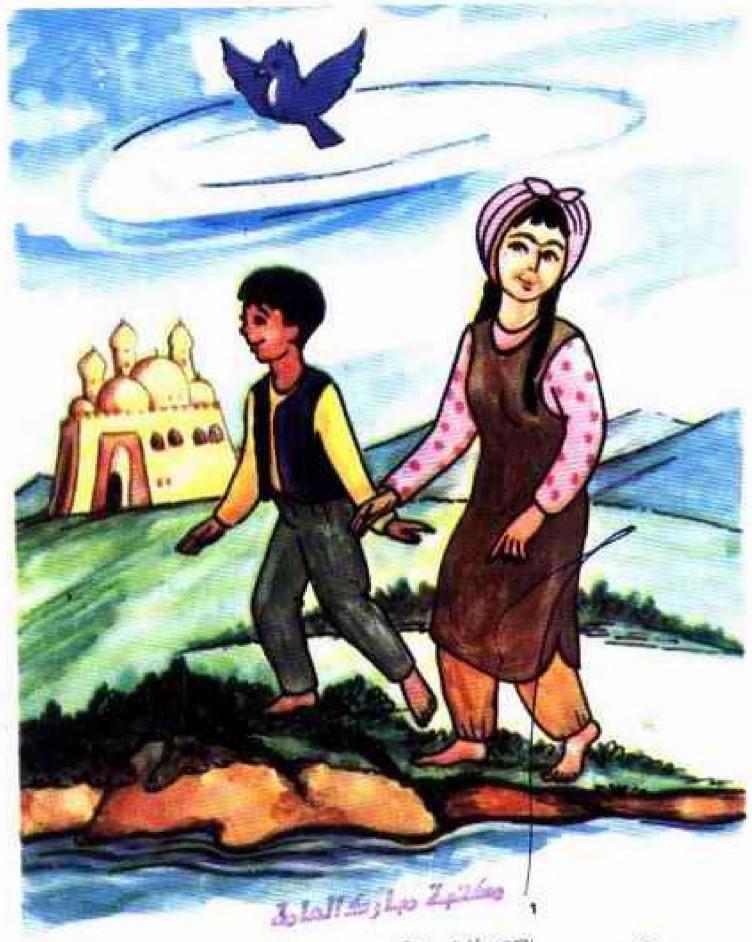

Mubarak public Library مملة العرل



بقلم: د • إسماعيل عبدالفتاح

كَانَ الشَّيخُ (مَسْعودُ) يَعيشُ في كُوخِ مُتَطَّرِفٍ بَعيدًا عَنِ العُمْرَانِ عَلَى أَطْراَفِ غَابةٍ واسعَةٍ الأرْجَاءِ مُتَشَعِّبةِ الأَشْجَارِ مُتَنَّوعَةِ الحَيواناتِ.. وَمَعه أَطْراَفِ غَابةٍ واسعَةٍ الأرْجَاءِ مُتَشَعِّبةِ الأَشْجَارِ مُتَنَوعةِ الحَيواناتِ.. وَمَعه أَسْرَتُه التي تَتَكَوَّنُ منْ زَوْجَتهِ (كهرمانة) وأبنه (مَنْصُور) وأبنتِهِ (مُرجْانَة)..

وكان هُنَاك نَهْرٌ كَبِيرٌ يُمرَّ بالقُرْبِ من الكُوخِ ويخْتَرِقُ الجِبَالَ الَّتى تَبِدُو شَامِخَةً على أطْرَافِ الغَابِةِ، كما كَانَتْ هذه الجِبَالَ تُخْفِى وَرَاءَها عِدَّةَ قُرَى.

وَتَعوَّد الشِيخُ (مَسْعُودُ) الاسْتِيقَاظُ مُبَكَرًا في وَقْتِ الفَحْرِ لَهُ الْصَّيدِ، يَدْهبُ إلى الشَّاطِيءِ، فَيُخرُجُ قاربهُ الصَّغِيرَ، ويُجَهِّز شَبَاكَ الصَّيدِ، وينزلَ للنَّهْرَ، يُجَدِّفُ أَحْيانًا، وأَحْياناً أُخْرى يَرْمِي شِبَكتَهُ ليصْطادَ وينزلَ للنَّهْرَ، يُجَدِّفُ أَحْيانًا، وأحْياناً أُخْرى يَرْمِي شِبَكتَهُ ليصْطادَ السَمَكُ ويَظَلُّ مُدَّةً طويلةً في عَرْض النَّهر يُمارسُ عَمَلَه عَيْ صَيْدِ السَّمَكِ فَيعُودُ حَامِدًا الله بما أَرْسَلَه لَهُ مِنْ رِزْق. وكانَتْ عَودَةُ الشَّيخِ (مَسْعُودِ) فَيعُودُ حَامِدًا الله بما أَرْسَلَه لَهُ مِنْ رِزْق. وكانَتْ عَودَةُ الشَّيخِ (مَسْعُودِ) دَائِمًا مع حُلُولِ ضُحَى النّهارِ فَيَجِدُ زَوْجتَه قدْ ذَهَبَتْ لأَطْرَافِ الغَابةِ مَا مع حُلُولِ ضُحَى النّهارِ فَيَجِدُ زَوْجتَه قدْ ذَهَبَتْ لأَطْرَافِ الغَابةِ هي وأبنها، فَجَمَعَتْ الحَطب ثَمْ عادَتْ لتُوقِدَ النّيرانَ لتُهيّيءَ الطَّعَامَ لأُسْرِبُها.

وبِمُجَرَّدِ وصُول الشَّيْخِ (مَسْعودِ) تُهَدَّمُ المِزَّوْجة الَّطعَامَ، فَيْأَكُلُ الجَمِيعُ بِالسَّمِ الله. ثمَ يَقُومُ الشَّيخُ (مَسْعودُ) بِالسَّيرِ عِدةَ أميال، قَاصِدًا إحْدَى القُريَ القَريَبةِ، لَيبيعَ ما اصْطَادَه مِنْ السَّمَك، ثمَ يَعُودُ إلى كوخِهِ آخِرَ النَّهارِ حَامِلاً احْتِياجَاتِ أُسْرَتهِ مِنْ الطَّعَامِ والمُسْتَلْزمَاتِ، وَفي وقْتِ الغَصْر، يَجْلِسُ الشَّيْخُ (مَسْعودُ) مَعَ زَوْجَتِهِ وأبنْائهِ، ليحْكيَ لَهُم قِصَصَ العَصْر، يَجْلِسُ الشَّيْخُ (مَسْعودُ) مَعَ زَوْجَتِهِ وأبنْائهِ، ليحْكيَ لَهُم قِصَصَ

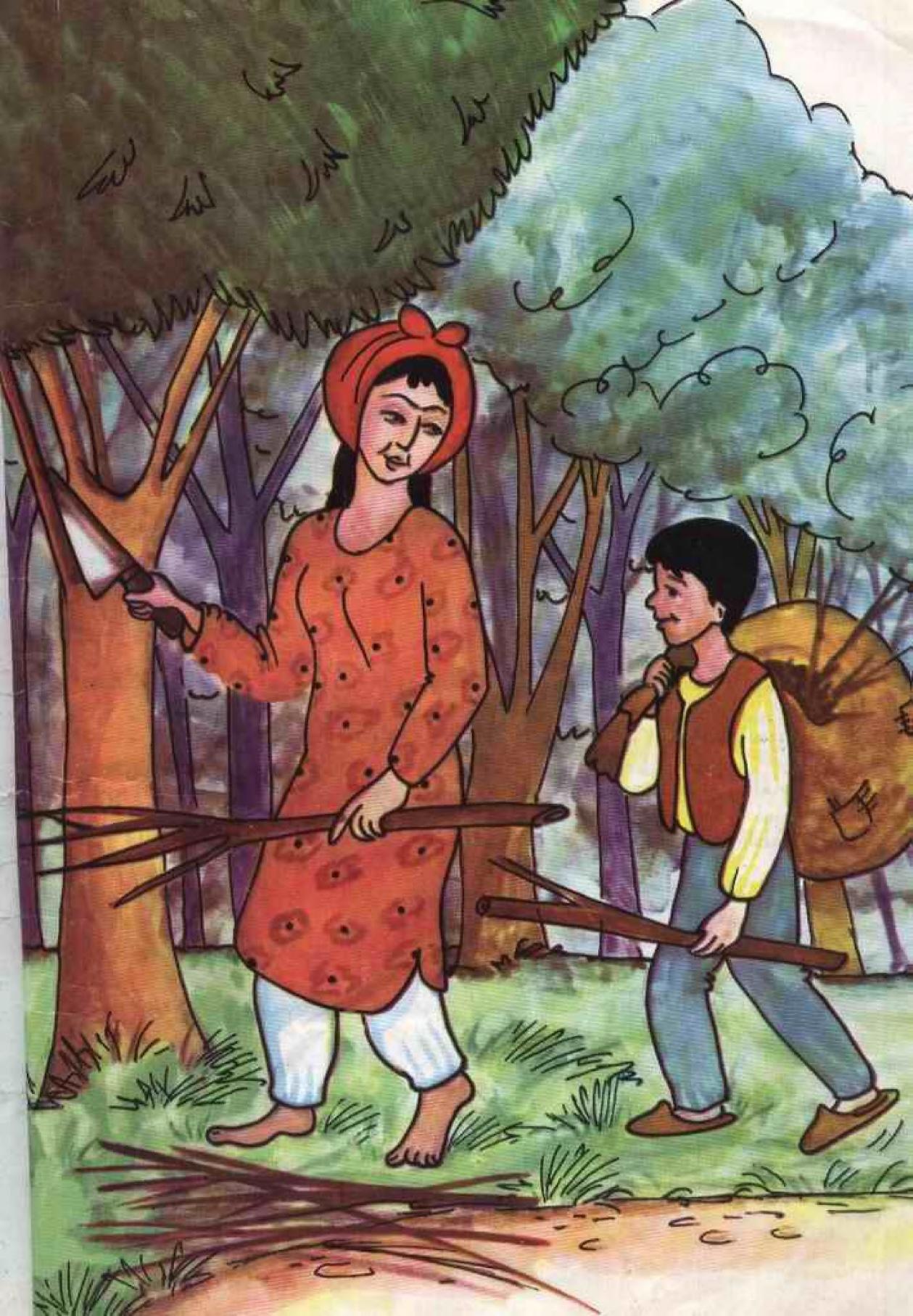

المُغَامَرَاتِ، وتُراَثَ الأَجْدَادِ، وَطَرائِفِ عَالَمِ الْحَيَوانِ والطَّيُورِ والنَّبَاتاَتِ، كَمَا يَحْرصُ عَلَى أَنْ يُعَرِّفَ أَبنْاءَهُ شُئُونَ دِينِهِم وأَحْوَالَ دُنْياهُم، كَمَا سَمِعَها من جِدَّه وَوَالِدِه، والشُّيُوخِ الَّذينَ عَاصَرَهم والعُلَمَاءِ الَّذينَ قَابَلهُم قَبْلَ أَن تجبره ظُرُوفُ الْحيَاةِ على الرَّحِيلِ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ البَعِيد طَلَبًا لِلرَّرَق.

وَعِنْدَما بَلَغَ (مَنْصُوُر) مِنَ العُمْرِ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ سنةً آثَرَ أَنْ يَتَحمَّلَ العِبْءُ قَلِيلاً عَنْ والِده أَوْ يُسَاعِدة في عَمِلهِ، فَرَفَضَ الوَالِدُ وكَانَ يَعِدُه دَائِمًا باصْطِحَابه عِنْدمَا يشْتَدُّ عودُه وَينْمُو وَيَكْبَرُ قَلِيلاً لِيُصْبِحَ فِي عِدَادِ الشباب القوى، ولكن، مع إصرار (منصور) ، استطاع أن يحمل بعض العبء عن والده، فتمكن من مساعدته في إصلاح شباك الصيد وإعادة نَسْجِ البَالِية والْمُتمَزِّقَة مِنْها، وكَانَ يُجَهِّزُ لُوالِدهِ احْتياجَاته في القَّارَبِ، وكَان عنْدمَا يُصِلُ الوَالِدُ مِنْ رِحْلَة الصَيدَ اليَوْميَّة يَقُومُ مَنُصورٌ بَرِيط المرْكبِ عَلَى الشَّاطِئِ، ويَحْمِلُ عَنْ والِدِه مَا اصْطَادَةُ إِلَى المَنْزِلِ حَتَّى يَسْتَريح والدُه مِنْ عَنَاء وَمشَاق رِحْلِة الصَّيْد اليَومْيَّة.

وَفَى يَومٍ مِن الأَيَّام!!! وبيْنَما كانَ (منصورٌ) يَجُلسُ فِى ظِلَّ شَجَرةَ بِالقُرْبِ مِن الشَّاطِئِ جَاءَتْ أُخْتُه (مُرْجَانَة) وكَانَتْ بِنْتَ سَبِّع سِنِين حِينَذاك وطَلَبَتْ مِنْ (مَنْصُور) أَنْ يُشَارِكَهَا فِى الَّلعب والَجْرى، وجَمْع الأَوْراَق والزَّهُور مِنْ عَلَى السَّجَيْراتِ عَلَى شَاطِى النَّهْر، فَرَفَضَ (مَنْصُور) لأَنَّ والدَّهُور مِنْ عَلَى السَّجَيْراتِ عَلَى شَاطِى النَّهْر، فَرَفَضَ (مَنْصُور) لأَنَّ والدَّهُم الشَّيخ (مَسْعود) كانَ عَلَى وَشْكِ الوُصُول.

وَنَصَحَ (مَنْصُورٌ) شَقِيقَتَه (مرجانة) بالذّهاب إلى الكوخ لِمُساعدة الأُم في إعْدَادِ الطَّعَامِ ولَكنَّ (مُرْجَانَة) صَمَّمَتْ عَلَى اللّعب حَوِّلَ (منصورٍ) حَتَّى تَسْتَقْبَلَ وَالَدِها مَعَه.

وَبِيْنَمَا يُتَابِعُ الفَتَى (مَنصُونٌ أَمْواجَ النَّهرِ وَحَرِكِة الملاَحِة فيه لَعَلَّهُ يَلْمَحُ مَرْكِبَ وَالِدِه قَادِمًا إلى الشَّاطيء، فُوجِيء بـ (مُرْجانة) تأتى مسْرِعة وَهِيَ تصيح:

- (مَنْصورُ.. مَنْصُورُ).. انْظُرْ ماذَا وَجَدْت فَوْق فُرُوعِ الشَّجَرِ. فَنَظَر (مَنْصُورٌ) بِدَهْشةٍ وقَالَ:

- مَا هَذَا يَا مُرْجَانُهُ؟ وَمِن أَيْنَ جِئْتِ بِهَا؟

فَقَالَتْ (مُرجانَةُ) بِزَهْو:

- هذا بينض جَمِيل ، شكلُهُ عجِيب، ولَقَدْ تَسَلقتُ هَذِه الشَّجرة وَوَجدْتُه في عُش العَصُفورَةِ!!.

فدُهِشَ (مَنْصُوُّر) ، وبْيَنَما هُو يُفكر في الأمْرِ، قَطَعَتْ تفْكِيره (مرجانة) وَوَاصَلَتَ قَوَّلَها:

- سَأَذْهب يا مَنْصُورُ إِلَى أُمّى لأعُطْيها الَبيض حَتِّى تَصنعَ منه طَعَامًا لَذِيذًا!!

- لاَ.. لاَ يا مُرْجَانة م يَجِبُ أَلاَّ تُؤذىَ الطَّيورَ لأَنَّها كَائِنَاتٌ رَقِيقَةٌ الإَحْساس.



فَغَضبَتْ (مُرجْانَةُ)، وقَالَتْ:

- ما هَذا يا مَنْصُور؟ إنَّك تقْطَعُ فَرْحَتِى بِكُلَّ وَسِيلَةٍ ، فَهَلْ لِهَذا البَيْضُ مِنْ صَاحِبٍ؟؟

فرد (مَنصورٌ) بعْدَ أَنْ هَدَأ قَليلاً:

طَبْعاً يا مُرْجَانَةُ انْظُرى إلى العُصْفورةِ الَجمِيلةِ التَّى تَحُومُ حَوْلنا، هَذاَ النَّى تَحُومُ حَوْلنا، هَذاَ النَّيْضُ بَيْضُها وسَيَخْرَجُ مِنْه عَصَافيُر جَمِيلةُ مثَّلُها، وحَرَامَ عَلَينَا حرْمانها منه.

فَفَكَّرَتْ (مُرْجَانةُ) ، وَقَالَتْ بعد أن أَدْركَتْ حَقِيَقَة كَلاَمِ (مَنْصور):

- نَعَم يا مَنصورُ ، سَوفَ أُعيدُ البَيْضَ إِلَى مَكَانِه فِي العُش.فَسَعِد (منصولٌ وأَشَرق وجُهُه بابتسامةٍ، وفَرْحة لَشُعُور أُخْتِه، وقَالَ:

حَسَنًا يا مُرْجانة، اعْطِني البيْضَ وَسُوفَ أَصْعَدُّ الشَّجَرَة وأَضَعُه في مَكَانه.

وَتسَلق (مُنصُور) الشَّجَرة بهُدُوء وبحْرص شَدِيد، خَوفاً مِنْ كَسُر البيْض، وقَامَ بإعَادةَ تَرتَيب العُش الصَّغِير بَيْنَ أَغْصَانِ الشَّجَرَة وَوَضَعَ البيض بعِناية ،ثم نَزَلَ وما هِيَ إلا لَحَظَاتٌ، حَتى شاهَدَ (منصورٌ) قاربَ وَالِدِه يَقْتَربُ مِنَ الشَّاطِئ، فصاحَ في أَخْتِه:

- هَيًّا يَا مُرجَانَةً ، اذْهَبِي لِتُساعِدي أُمَّنَا (كهرمانة) فِي إعدَادِ الطَّعامِ.

وما هِيَ إلا لَحظَاتٌ حَتَّى رَسَا قَارَبُ الشَّيْخِ (مَسْعودٍ) مُحَمَّلاً بالصَّيْدِ الوَفِيرِ، وَتَلَقَّاهُ (منْصولٌ) بِالتَّرحابِ، وَسَاعَدَهُ عَلَى رَبْط القَارَبِ بالشَّاطِئِ وَإِخْرَاجِ الأَسْمَاكِ مِنْه.

وبيننما هُو يحْملُ الأسْماكَ ويَسِيُر خَلْفَ وَالِدهِ، شَاهَدَ الْعُصْفُورَة الأَمَّ وَالِدهِ، شَاهَدَ الْعُصْفُورَة الأَمَّ تَطِينر حَوْلَه وهِي سَعِيدَةُ فَرحَةٌ، كَأَنَّها تُهَدِّم الشُّكْرَ له على حِمَايتَهِ لِبَيَضِهَا من التَّلَف والكَسْر وحِمَاية عُشِهَا الصَّغِيرِ عَلَى أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ، فَفِرحَ (مَنْصُور) لِفَرَحِ العُصَّفُورَةِ، وسَارَ سَعِيدًا مَسْرُورًا.

وفى يَوْمٍ مِنَ الإِيامِ، كَانَ (مْنصُورُ) يجْلِسُ كَعَادَتِه عَلَى شَاطِئ النَّهُرِ فِى أَيْتظَارِ وَالِده كَعَادَته، فَوَجدَ العُصَفُورةَ الجَمِيلَةَ تُحَلَّقُ فَوقَهُ وَهِى سَعِيدَةٌ، وتُزَقِزقُ زَقْزَقةً جَمِيلَةً، ثُمَّ تَحُطُّ أَمامَه، وَتقُولُ لَه:

- شكراً يا منْصورُ عَلَى اهِتمَامِكَ بَبِيْضِى، أنبتَ وَلَدٌ ذو خُلُق رفِيعً!!
 فَابْتسَمَ (منصورُ)، والسَّعَادَةُ تملَؤُه مِنْ مَدْح العُصْفُورَة.

تُم طَارَتُ العصْفُورة حَوْلَه ثم عَادت وَوَقَفَتْ أَمَامَه، وقالت:

- انظر يا منْصُورُ، انظر إلى التّاجِ الموْجُودِ فَوْقَ رَأْسِي هذا التَّاجُ لهَ أَسْرَارٌ كَثِيرةً.

- ومَا هَذِه الأسْرَارُ أَيَّتُهَا العُصْفُورةُ الَجمِيلةُ؟ إنَّه مُجَردُ ريش جَميل!!. قَالَهَا (منصورٌ) وسَرْعَان ما لَمحَ والدِهَ وهُوَ يرْبطُ قَاربَه عَلى الشَاطِئ فَاسْرَعَ إليه وهُو يَقُولُ للعصفُورة:

- مَعَ السَّلامَةَ أَيَّتُها العَصْفُورَةُ الَجمِيَلةْ، سوْفَ أَرَاكُ غَدًا إِنْ شِاءَ اللهَ.

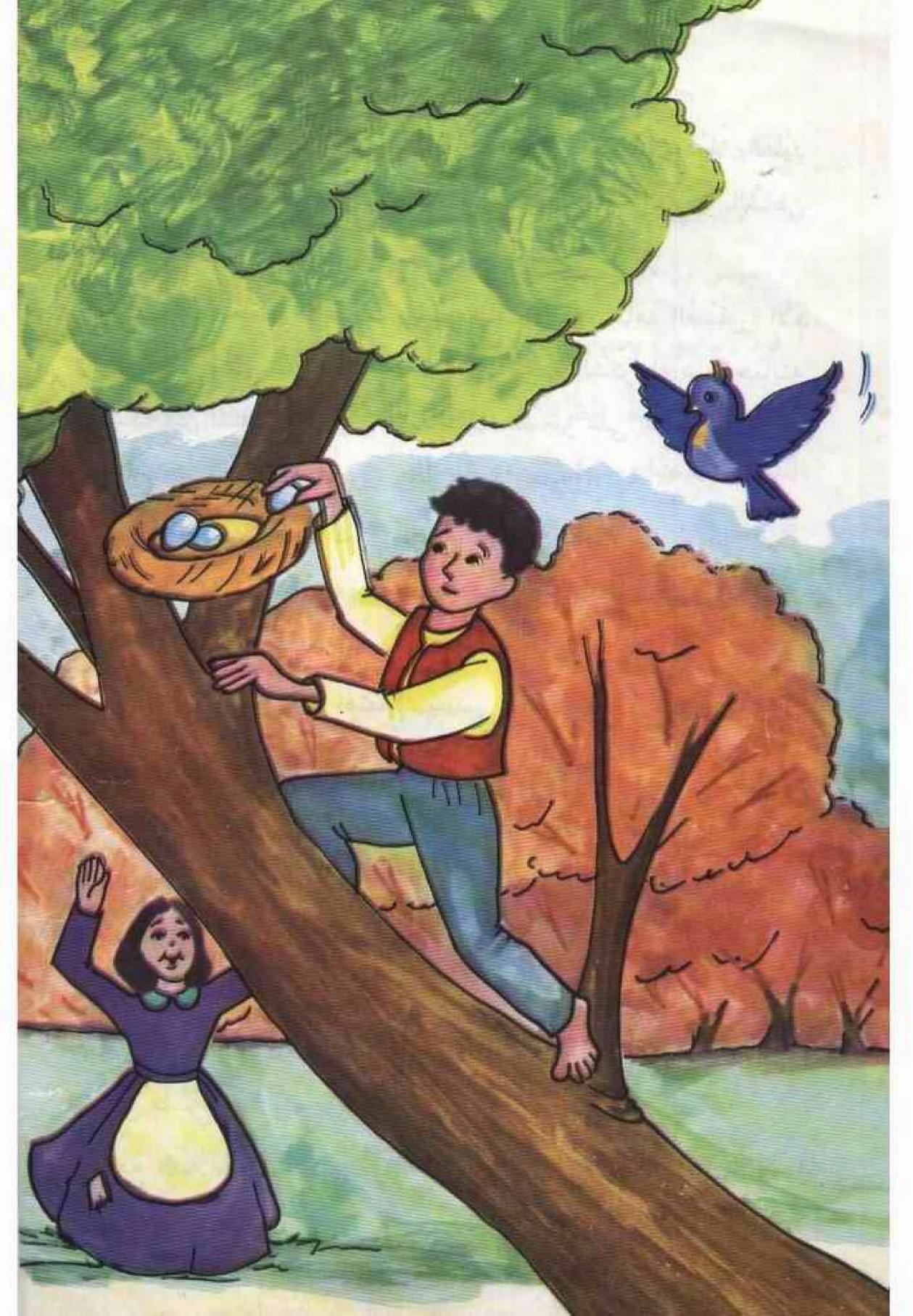

وَتَلقَىُّ (منصولُ والِدهَ بتَهْنِئِته بسَلاَمة الوُصُول؛ وسَاعَدَهَ كَعَادَتِه في حَمْل ثِمَارِ الصَّيْدِ، وحَرَصَ عَلَى تنَفْيذ أَوَامِرِ وتَعْلِيمَاتِ والِدِه بكُلِّ عِنَايَة. وَمَرْتَ الأَيَّام وتَوالَتُ اللَّيالَى، و (منصولُ يُرافِقُ والدَه أَثناء زيارته لأِسْواق القُرى المُجَاورَة لَيَرى وليتَعَلمَ الكَثِيرَ مِنْ العِلْم المُفيد.

وَتَوالَتُ الأيامُ ، وَمنْصُورُ يُسَاعِدُ وَالِدَهُ وَوَالدَتَه قَدْرَ ما يَسْتَطِيعُ ، وَيَشْتَدُّ حب والِدهِ لَهُ لأخلاقِه وعِلِمهِ وأَدَبِه، كما أَصْبَحَت العصْفُورَةُ صَدِيقَةً داَئِمةً لَهُ.

وَفَى أَحَدِ الْأَيَّامِ ، عَادَ الشَّيْخُ (مسعُودٌ) مريضًا يَكْسُو جَسَدة النحَيل مَظِاهرِ التَّعبَ والإرهاق، والإعياءُ يجعْلهُ لا يسْتَطيع السير على قدمَيْه فتُحَامل عَلَى نفسِه وأَسْنَدَ يَدَه عَلَى كِتِف ابّنِه (منصور)، حَتَّى وَصَلَ الكُوخِ، وحزنَتْ الزَّوْجة لَمرَض زَوجِهَا فأَمَرَتْ (منصُولٌ) باللَّعب أمَامَ الكُوخِ حَتى لا يُرهْق والدِه بالأسْئلِة، ثَمَّ طَلَبَتْ مِنْ (مرجانة) شُواء السَّمَكِ، وقامت هي لتداوى الشَّيْخ (مسعُود) وتَحاول تخفيف آلامه.



ولِكِنَّ، أَشَتَد مرَضُ الشَّيْخ مسْعودِ، وظلَّ جَسَدُه يرتَعِشُ منَ الأَلَم، وَجَاء وقْبِ العَصْرِ، فَطَلبَتْ الزَوْجة فينْ زَوْجِهَا السَمَاح لَهَا بالذِهَابِ للقَرْية القَرِيبة لَبيْع مَا تَبَقَّى من سَمَك واسْتِشَارَة الحَكِيمة (بَهيَّة) في هَذا المَرض، عَسَاها تُشيرُ عليها ببعض الأعْشَابِ والأَدْوَيَة للشِّيْخِ مسْعُودٍ حَتَّى يُشْفَى بإذن اللهِ مِنْ آلاَمِه، فَأَذِنَ لَها الشَّيْخُ مسعودٌ.

واصْطَحَبَتْ الأمَّ ابْنها (منصَورُ) مَعَها وَتَركَتْ مُرْجَانةً لرعاية والدها (الشيخ مسعود) وكانَ (منصورُ) فَرحًا سَعِيدًا بُمرَافَقَة الأمّ إلى القّرْية التَّى كَانَ يعْرَفُها جَيَّدًا وأَحَسّ بالزَّهْو والفَخْر لأنةً سَيكونُ مسْئُولاً عن حِمَاية وَالدِتِه أَتُنَاءَ رِحْلَتَى الذَّهَابِ والعَوْدَةَ. وسَارَ (منصورُ) بجَانِب أَمِه يُجَاذبُها أَطْراف الحديث، حَتَّى وَصَلا إلى القَرْية، وَظلَّتْ (كهرمانةُ) يَجَاذبُها أَطْراف الحديث، حتَّى اسْتَطَاعَتْ بيعَهُ وقَبَضَت تُمَنهُ، ثمَّ تَبْحَثْ عن مُشْتَر للسَّمَكِ، حتَّى اسْتَطاعَتْ بيعَهُ وقَبَضَت تُمَنهُ، ثمَّ البَّحَهَتْ إلى مَنزِل الحِكيمِة (بَهِيةٍ) وقابَلَتْهَا وحكَت لها عَنْ مَرض زَوْجِها وأَعْراض المَرض وطلببَتْ مِنْها وَصْفَ بَعْض الأعْشَابِ لعِلاجِ زَوْجِها الشَّيْخ (مسعُودٍ).

وَبعْد تفْكِير، أَشارَتْ الحَكِيمةُ (بَهِيةُ) أَنْ تَقُومَ الرَّوجُة بتَدلِيك جَسَد الشَّيخِ (مسْعودٍ) وأن تُبعِدَ عنه الشَيْطانَ بتلاَوَة بعْض الأدْعية، ثم أَعْطَتُها بعْضَ الزُّيُوت لتُقوم بدَهِن جَسَد وَجَبْهَة زَوْجِها بها، ثم أَعْطَتُها بعْضَ الزُّيُوت لتُقوم بدَهِن جَسَد وَجَبْهَة زَوْجِها بها، ثم أَعْطَتُها بعْضَ الأَعْشَابِ، وطلَبت من الزوْجَة غليْها وَبْعَد ذَلَكَ يَشْرَبَهُا الشَّيخ (مسعوُد) عَسَى اللهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْه بالشِّفَاء، وشَكَرَتُ الزَّوَجَة (كهرَمانَة)



الحكيمة (بَهِية)، على نَصانَحِها الغَاليَة وأدْويتها القَيمِة، وَقَدَّمَتْ إليْهَا بَعْضَ الدَراهم، فَرفَضَتْ الحكيمَة قَبُولَهَا، وَنَظَرت إلَى (منْصور)، فَرأت في وَجْهِه بعْضَ دَلاَئِل السّعَادَة والنبُّوغ والذُّكَاء فنَصَحَتْ أَمَّه بالْعناية يه لأنَّ مُسْتَقَبلة بَاهر كما يَظْهَرُ مِنْ قسَمَاتِ وَجْهِهِ، فَفَرِحَت الأَمُّ (كهرمانة) ورفعت يَدَيْها للسَّماء وقالت :

- يَارَبّ حَقّقْ كُلَّ آماًلنا واشّف زَوْجِي.

ثم دَعَتْ للحَكِيمِة وشَكَرْتْها وَعَادَتْ مُسرعَةً إلى كُوخها تَمّلؤُها الأَمَانِيُّ في سرعة شفاء زَوْجِهَا الشَّيخ (مسْعَود)، وعادت لتنفذ وصايا الحكيمة بهية.

وَفَى صَبَاحِ السِومِ التَّالَى ، لَمْ يَسْتَطَعْ الشَيخُ (مَسُعُودٌ) الخُرُوجَ لَصَيَدِه كَالُمُعْتَادِ ، لأَنْهُ كَانَ مَا يَزاَلَ يُعَانَى مِنْ آلاَمِهِ الشَّدِيدَةِ فَى جَسَدِهِ النَّحِيلِ ، وَتَوالَلتُ الأَيام ، ولَمْ يَخْرُجُ الشَيخُ (مَسْعُودُ) مِنْ كُوخِهِ للصَّيدُ ورَافَقَهُ فِى النَّكُوخِ أُولاَدُه وزَوَّجَتُه يَدْعُونَ لَه بالشَّفَاء ويَسْهَروُن عَلَى تَطْبيبه وَرِعَايتِه ، وظَلَ الحَالُ على ما هُو عَلَيّه عدة أيام ، حتى نَفِد الدَّقِيقُ والسَّمْنُ وكُلُّ أَنْواَع الطَّعام مِنَ الكُوخِ الذَّى تَعِيشْ فِيهِ الأُسْرةُ ، ولم يَعُدُ هُنَاكَ أَى شَيْء نَفْسِه ، وقرَّر الخُروجَ فَورًا للصَّيد ، فَخَرجَ وهو يُحِسَّ بإعْيَاءٍ شَدِيدٍ . فَفْرَجَ وهو يُحِسَّ بإعْيَاءٍ شَدِيدٍ . فَفْرَدَ وهو يُحِسَّ بإعْيَاءٍ شَدِيدٍ .

وأَخذَتْ (كهرمانة) بيد زَوْجِها الشيخِ (مَسْعودٍ) وهي تَقُولُ له: - البَرَكةُ فِيكَ يا شَيْخُ مسْعودُ، ورَبُّنَا يَمْنحُك العُمرَ الطَّويل.

وتَوكلَ (الشيخ مسعود) عَلَى اللهِ وخَرَجَ وَحْدَه، وَدَعوَاتُ زَوَجَتِه وَأَوْلاِده ورَاءَه تُلاحِقهُ، ونَظراتُ ابْنه (منصور) تُتَابُعه حَتَّى اخْتَفَى عن مَرمَى بَصرهم.

وَتَرَكتَ الأمَّ (منصَور) يلْعبُ أَمَامَ الكوُّخ، ونَظر (منْصولُ) إلى الشَّاطِئ فَوجَدَهُ خَاليًا من الَحَركة، فأيقن أنَّ والدهُ قدْ أَبْحَر بقَارِبه.

وجَلَسَ الولدُ (منصورٌ) أَمَامَ الكُوخ يُفَكّرُ ويُفَكّرُ في ضَرُورَة تَحَمّل الْسِئُولِيةِ عن وَالِدِه الشيخِ الذَّى أَصْبَحَ مَريضًا، ولَمْ يعُدْ يَستطِيع رُكُوبَ النَّي أَصْبَحَ مَريضًا، ولَمْ يعُدْ يَستطِيع رُكُوبَ النهر والصَّيد ثمَّ فَكَرَ في كَلاَم العُصْفُورَة وكَلاَم الحِكِيمِة (بهية)، واسْتيقظ من تَفْكِيُره عَلَى زَقْزَقَة في الهَوَاءِ، فَنَظَرَ، فَوَجَدَ العصْفُورة الجَمِيلة تبدُو مُنزعِجة وتَقَوُّلُ لَهُ:

- اذْهَبْ يا منْصورَ إلى شَاطئ النهر فورًا!!.

فَوَجَدَ (منصورٌ) نفسه يَجْرى بسُرْعةٍ نَحْوَ الشَّاطِئ وَهُنَاك وجَدَ أَبَاهُ الشَيخَ (مسعود) مُمَدَّدًا على الشَّاطئ، يَتَأَلَم ويتوجَّع بشدُّة، وقَدْ انْقطَعت حِبال قاربه الذي تَاه وسَطَ أَمْواج النَّهرِ، فَفَزع (منصورٌ) مناديًا أُمَّه، فَجَاءَت مُهْرولة وعَاوَنت ابْنَها في حَمْل الشيخ (مسعودٍ) حِتِي وَصَلا إلى بَابِ الكُوخ، وكانَت العُصفُورة تُحَلِق فَوْقَهُم، واقتَربَت العصفُورة من رمنصور) وقالت له:

- احْضْر إلىَّ فورًا يا منصورُ بعد أَنْ يسْتَرِيَح الوَالِدُ في فِراَشِه، أُرِيدُكُ في أَمْرِ هام جِدا.



فَنَظَرَ إليها (منصور) والعَرقُ يتَصَبَّبُ من جَسَده مُتَعجِباً مِنْ هَذِه العصفُورة، ولَمْ يَردُ عَلَيْها، ودَخَلَ مَع وَالِدِه وأُمِه في الكُوخ وَنسِيَ العصفُورةَ وَكَلاَمَها. واشْتَدَّ الْمَرضُ بالشيخ (مسعودٍ) وَتَجمَّعَتْ حَوْلَه أَسْرتُه الصَّغيرة والكلّ يَبْكِي، في حين ظلَّ الشيخ (مسعودٍ) غارقًا في آسْرتُه الصَّغيرة والكلّ يَبْكِي، في حين ظلَّ الشيخ (مسعودٍ) غارقًا في آلامِه، وأختنق منصور مِنَ البُكاءِ، ولكنَّه آثرَ الخروج عند الغُروبِ لَيْجلِس على الشاطئ ليُفكر لعله يَجِدُ وَسِيلةً لإنقاذِ والِده مِنَ المِرض، فَوجَد العصْفُورة الجميلة واقِفة عَلَى الشَجرة، وما أنْ شَاهَدتُه حتى خَطَّت أمّامُه، وَهَى تَهُزَّ جَنَاحْيَها وذيْلها مِن الفَرْحَة لرُؤْيتِه، وبَادَرتُه بالحَديث:

- لِاأذا تَأْخُرْتَ يا صَدِيقى ، وكَيْفَ حالُ والدِك الشيخِ مسعودٍ؟
  فَردٌ (منصونُ) والحُرْنُ يعتَصُر قَلْبَه:
- أَيَّتُها العُصْفورةُ الجميلةُ، إن الشيخَ مسعودَ مريضٌ جدا، ولا يُوجَدُ في كُوخِنا طَعامٌ أَوْ شَرَابٌ، ولا أعرِفُ ماذا سَتفْعلُ بِناَ الأيامُ!!!. فَيَ كُوخِنا طَعامٌ أَوْ شَرَابٌ، ولا أعرِفُ ماذا سَتفْعلُ بِناَ الأيامُ!!!. فَقَالَتَ له العصْفُورةُ:
- يَا مُنصُورُ، أَتَتَذَكَّرُ وَعْدى لك بهِ دية ، مُكافَأةً لك لصِفَاتِك وأَخْلاَقِكَ الحِمَيدةِ، مُكافَأة لك لصِفَاتِك وأَخْلاَقِكَ الحِمَيدةِ، لقد حَانَ مَوْعدُ المُكَافأة الآن إلا ! .
  - فَقَالَ (منصوُر) بَنْبرةٍ حَزِينَة:
- أَيةُ مُكافَاةٍ يا عصفُورةً، نَحْنُ الآن نُعَانِى بَسَبِبِ مَرَضِ والِدِى الشيخِ مسعودِ!.

- اصبْر يا صديقِى، اسْمَعْ حِكَايتَى أَوَّلاً. فَرَدَّ (منصورُ) يغير اكْتِراَثٍ:
- يا عصفورة يا صَدِيقَتِى أنا لَسْتُ على استعدادِ لسَمَاعِ أَى قِصَصِ اللهِ عصفورة يا صَدِيقَتِى أنا لَسْتُ على استعدادِ لسَمَاعِ أَى قِصَصِ أو حِكَايَاتٍ كَفَانِى قَلَقًا على والدي وَعَلَى أحوالنِّا الْمَترَديّة!!.
  - فَحَزِنَتْ العصفُورة الَجمِيلةُ، وقاَلْت بَنِبْرةَ حَزِيَنةٍ:
- حَسَنًا يا منصُور ما دُمْتَ لا تُرِيد سَمَاع حِكَاِيتَى، أَتَسْمَحُ لى بأنْ أُعْطِيَك المُكَافَأة؟

فَنَظَر إليها منصورً لِيَـرَى مُكافَأتَها بِدْهَشةٍ، فاسْتَكُمْلَتْ العصفُورةُ كَلاَمهَا وقالَتْ:

- مُكافَأَتى لَكَ، ابْنتَى العصفُورةُ (ياسميُن) !!!

فازْداَدَتْ دهْشَةُ (مِنصورٍ)، وهو لا يعْرِفُ أَيَّ نَوَّعٍ مِن المَكَافَأَة هَذِه وقالَ:

- العصْفُورةُ الصَّغِيرةُ (ياسميُّن)!!!
- نَعَمْ، العصْفُورة (ياسميُن) لها قُوّة خَفيةٌ كِبيرةٌ تُحقّقُ لكَ كُلَّ مَا تَطْلبُ في الحَال بفَضْلِ التَّاجِ المسْحُور المَوْجوُد فَوقَ رَأْسِهَا!!

وَتَملَّكَتْ منْصورٌ دَهْشَةً كَامِلَةً وعَقَدَتَ المفاجَأَة لسِانَه فَمَنعتْه من الكلاَمِ فَقَالتْ العصْفُورةُ: - مُعنى ذلك أنّه إذا أردّت أىَّ شَىء تَقُسولُ لَها «يا عُصْفورةُ يا عُصْفورةُ يا عُصْفورةُ يا ياسمين، أنا أُريدُ الشَّىء الفلانَّى (وتحدده)»، فُتحقَّقِهُ لَك عَلَى الفَوْرِ وتَجِدُه أَمَامَكَ بَيْنَ يَدَيْكُ في الحَالِ.

فَكَّرَ (منْصُورَ) في كَلامَ العصْفُورة الَجمِيلة، كنثيراً وطويلاً وتَذكَّر حِكَاياًتِ خَاتَم سُليَمَانَ.

وأفَاقَ منُصورٌ من تَفْكِيره عَلَى سُؤَالِ العصْفوُرة وصَمَتَ بُرْهةً وهو يَنْظُرُ إليها ويتَأمَّلُها ثم قَالَ في دَهْشَة:

هَلْ هَذا معقولٌ أَيَّتُها العُصفورةُ الجميلةُ؟

زَقْزَقَتْ العصْفُورةُ، وأسْرَعتْ بالرد:

- طَبْعاً يَا مَنْصُورُ، كَلاَمِي كُلهُ حَقِيقِيّ.

فُرِحَ منصور بما قالته العصفورة ولكنه تساءل.

- ولكن كينف تُحققان لى أنْتِ والعُصْفُورةُ الصَّغِيَرة ياسِميُن ما أَطْلُبُ كينف ذلك؟ هَلْ أَنْتِ مصبْاحُ عَلاءِ الدّين أو الزُّجاجَةُ أو الَجَّرةُ المسْحُورَةُ أَم خَاتُم سُلَيمًانَ؟، لا.. لا غَيرُ مُمْكِنِ ذلك، إنّى أَحْلُمُ!!.

فَقَالتْ لَهُ العصْفُورةُ الجَميلَةُ.

- يا مَنْصُورُ إِن تَغَيَّرِ الأَشْكَالِ مِن خَاتَم سُلَيْمانَ إِلَى الْجَرَّة أَوِ الزُّجَاجَة أَو المُنْجَاجَة أو المصْباح، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّكْلَ لِيْسَ لَه أَهّمية، إِنمَّا الهدفُ هو الحصُولُ علِى تِلْكَ القُوّةِ السَّحْرِية القَوِية واستخدامَهُا في أعَمال الخير.

وهل يُمْكنُ أن أطلَبَ من العصْفُورة (ياسَمِين) أيَّ شيءٍ؟؟



- نَعَم يا مَنصَورُ أَى شَيءٍ فَابْنتَى العَصْفُورَة (ياسمينٌ) سَتَطيرُ فوقك كَظلّك باستُمرْار، ولكن لاحِظْ أنّها سَتُلَبّى لك خَمسُة أشياءٍ فَقَطٌ فَحَاوُل يا منْصُور أن تَسْتغِل هذه الأشْياءَ الخَمسْة في طَلَب حَاجَاتٍ مُفيدةٍ تُسْعِدُك وتُسْعِدُ أَسَرتَك طُولَ العُمْر وتُسْعِدُ مَنْ حَوْلَكَ وتَنْشُرَ الخَيْرَ في الأَرْض وأنْت قَادرٌ بإذْن الله على تحقيق ذلِك.

- هل مَعْنى ذلك أنّه يُمكُنننَى طَلَبُ طبيبٍ يُعَالِجُ والِدى الشَّيْخَ (مَسْعود)؟.

- بالطّبْع يا منْصُورُ، يُمْكُنكُ ذَلكَ وسَتَلبَى (يَاسِميُن) طَلَبَك على الفورِ، ولكنْ لابدَّ أَنْ تُفكر قَبْلَ طَلَبِ أَيِّ شيء، تَذَكْر سَتُلَبّى لَكَ خَمْسَةَ مَطَالَبَ فَقَط.

ونادى مَنْصُورٌ عَلَى العُصْفُورة (ياسمين) ، وقالَ لَهَا:

- يا عُصْفُورةً ياسَمِيُن، يا عُصْفورةً (ياسمين) إنِيّ أُرِيُد طَبِيبًا حَكِيماً حَالاً ليعُالِجَ والِدِى الشيخَ (مسْعود)ويصَفُ له الدواءَ بعد تشْخيص الداءِ. فَدارَتْ حولهَ العصْفُورةُ (ياسميُن) وَهِي فَرَحةٌ مسْرُورَةٌ، وقالَتّ: - حالاً يا مَنْصُورُ !

وما هَى إلا لَحَظاتٌ مَرَّتٌ ، طَارَتْ خِلاَلها العصْفُورةُ (ياسمينُ) عِدَّة مَراّتِ حَوْلَهُ، وسَرْعان ما وَجَدَ أَمَامَه حكيماً تَبْدوُ عليه مَظاَهِر الوَقارِ والعِلْم، فرحب به (منصور)، واصْطَحَبة وَهَو سَعيد ومسْرُورٌ إلى الكُوخِ،

وقَامَ الَحكِيمُ بِالكَشْفِ عَلَى الشَّيْخِ (مسْعودٍ)، وفَحَصَ جَسِدة، وفَكَّرَ قَلِيلاً، ثمُ أَعَادَ الكَشْفَ، ثم جَلَسَ قَلِيلاً، ثمُ أَعَادَ الكَشْفَ، ثم جَلَسَ وأَخْرَجَ مِنْ حَقِيبَته بعضَ الأدوية، فأعْطَاها للشِيَّخِ (مسعودٍ) وَقَالَ لَه:

- ضَعْ هَذِه الأَدوية في فَمِك باسمِ اللهِ، وسَيَشَفيكَ اللهُ في الحال. فَقَامَ الشَّيخُ (مسْعودٌ) بتَناوُل الدَّواءَ باسْمِ اللهَ، وأَخَذَ الجَميعُ يدْعُون اللهَ عَزَّ وجَلَّ بشفاءِ الشَّيْخِ (مسْعُودٍ) وقاَمَ الَحِكيمُ بذِكِرْ بعضَ الدَّعَواتِ

والتَّمتْمَاتِ بالصّحَّة والشَّفِاء للشَّيخَ مَسْعوُد.

وَمَرَّتْ لَحَظَاتٌ ولَحَظَاتٌ وَمَرَّتْ دَقَائَقُ بَطِيئَةٌ، وأَحَسُ الشَّيْخُ (مسعودُ) بالدِماء تَجْرِى في عُرَوقِه والصِحَّةُ تَدِبُّ في جَسدِه، وسَرْعَانَ ما اسْتَعَادَ حيوَّيته وقُوَّته ونَشَاطَه وَقَام من فِراشِه مُتَوِجَّها للحَكِيمِ لِيَشكُره، فَسَمِعَ الجَميع قَوْلَ الحَكِيمِ :

- إنَّما الشَّكْرُ للّهِ عز وجَلَّ، الشَّكْرِ لَهُ وحَدَه سبْحَانَهُ وتَعَالَى.

وَقَامَ الطَّبِيبُ فَخَرِجَ مَنْ باَبِ الكُوخِ، وخَرَج وراءَهُ (مَنْصُونٌ) لُيَودّعَهُ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا للهِ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا للهِ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا للهِ عَزَ وجَلَ، فَفَعَل مِثْلَهُ وَسَجَدَتْ زَوْجَةُ الشَّيْخِ (مَسّعَودٍ) شَاكِرَةً للهِ وحَامِدةَ إياه على نِعَمِهِ.

وأَحَسَّ الشَّيخُ (مسعودٌ) بالجُوع الشَّدِيد، فَقَامَ ليبْحَثَ عَنَ طَعَامِ فَلَمْ يَجِيدُ، وَهُنَا تَذَكَّرَ (منْصُورٌ) العُصْفُورةَ، فَطلَبَ مِينْ واَلِده الانْتَظارَ لعُدَّةِ



دقَائقَ لإحْضَارِ الطَّعَامِ، وخَرَجَ (مَنْصورٌ) مِنْ الكُوخِ فَرَأَى العُصْفُورةَ (يَاسَمِينَ) تُحَلِّقُ أَمَامَهَ، فناداَها:

- يا عُصْفُورةُ (ياسَمينُ)، إنَّ جَميَع مَنْ فى الكُوخِ جَائِعُون، والَحَمْدُ لله الشَّيخُ (مسْعُودٌ) قَدَ تَمَ شَفَاؤُه ولكِنَّه جَائعٌ جداً، فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُحْضِرى لنا طَعَاماً شَهِياً ولَذِيذاً وَوفيرا؟

طبعاً يا مَنصْورُ حَالاً.

وما هِى إلا لَحَظاتٌ قَلِيلةٌ حَتَّى فُوجئ (منصُون) بأن العُصْفُورة (ياسَمِين) قد أَحَضْرت إليه فى الحال أطعمة من كل نَوع وصَنْف، حتَّى امْتَلاَ الكُوخُ بالطَّعَام، فَدُهشَ الشَّيخُ (مسْعُودٌ) وزوجَتُهُ وابْنَتُه، ولكنَّ (منصور) دَعَاهُم للطِعَّامِ ليبَدّدِ دهْشَتَهم فأقْبلُوا على الطَّعامِ حَتَّى شَيعُوا وحَمِدُوا الله على نِعْمَته وسَأَلَتُ الأُمُّ وَلَدَهَا (منصور) عَن الموضُوع ومِنْ أَيْن أَتَى بِهَذَا الخَير الوَفِير فَأُومًا (منصور) برأْسِهِ وقال بصوتٍ منخفِض:

مًا هُوَ إلا خَيرٌ من عِنْدِ الله،عزُّ وجَلَّ.

وسَالَهَ والدهُ عما حَدثَ، فَوَعَده (منصُولٌ) بروَاية القِصَّة فِي الوَقْتِ المُنَاسِب إنْ شاء اللهُ.

وَفَى الصَّبَاحِ قَامَ الشَّيْخُ (مسعودٌ) إلى الشَّاطى، وَهُو عَازِمٌ على العَمَلِ مِنْ أَجْلِ زَوجْته وأوْلاَدِه ولِكنه ذَهَبَ إلى الشَّاطئ فَلْم يجدُ قَارَبَهُ الصَّغِير

الذَّى تَقَادَفَتُه الأَمَوْاجُ في وَسَطِ النَّهرِ حتى اصَطْدَمَ بِصَخْرَةٍ كَبِيرة، فَتَحَطَّمَ وَتَنَاتُرَتْ أَجْزاَؤُه وحَمَلَتْها الأَمْواجُ إلى كلّ مَكَانِ، فَجَلَس الشَّيْخُ (مسعودٌ) عَلَى الشَّاطِئ حَزينًا، يُفكرِ في وَسِيلَة للقَّيام بِعَمِلِه المُعْتادِ في صَيْد السَّمكِ، وبَعْد تفكير، قَرَّرَ الذَّهابَ إلى الغابَة وقطع عَدَدٍ من الأشْجَار وَصُنْع قَاربًا جَديدا من أَخْشَابِها.

أَمَا (منصُونٌ)، فَقَدْ خرَجَ بَعْد وَالِدهِ إلى أَطْراَفِ الغَابَة يُفَكّرُ ويُفَكّرُ، يُفَكّرُ في العَصْفُورَة المُسْحُورَة (ياسَمين) وكَيْفِيَّة اسْتِخْداَم المُكَافَأَة لِنَشْرِ الْكَلَّ النَّاس، ولم لاَ؟ وكيف يتمُّ ذَلِك؟ ظَلَ يُفَكّر ويْنظُرُ إلى النَّاسُجَارِ ويتأمَّلُ صفاءَ السماءِ، فَلَمْ يهْتَدْ إلى طَريقِة معينِة، وتَسَاءلَ في أَذْ من

لا يَسْتشَيرُ والدِهَ الشيخَ (مسعود) في هَـذا الأَمْر العَجيب والخَطير.

ولكِنْ عَاد (منصورٌ) للتَّفكْير، من جديد حتى غلبه النوم وتأخر حتى بحثت عنه أمه، فوجَدتْه نائمِاً، فَأْيقظَتْه برفْق وحَنَان، ولما فَتَحَ (منصورٌ) عَيْنَيْه ووَجَدهَا أَمَامَه أجْهَشَ بالبُكَاء، فَضَمَّتْه أُمُّه إلى صَدْرِها بحنان وطلبَتْ منه أن يَحكِى لها مَا حَدَثَ، فَحَكَى لَها قِصَّته معَ العصْفُورة فانْبهرَتْ الأمَّ بما سَمِعَتْ مِنْ وَلَدِها، وَدُهِشَتْ لَهذِه القصَّة، ولِكنْ فكرَّتْ الأمَّ فى كَالمَ إبنِها، وَرَبطت كَلاَمَه بكلامِ الحكيمة وطلبَتْ فى الموضوع، وطلبَتْ فى الموضوع، وطلبَتْ مِنْ النَّها كِتْمانَ الأَهْر، وعَادَتْ معه للِكُوخ.

وَفَى وَقَتِ العَصْر، أَخَذَتُ الأُم (كهرمانة) ابنها (منصور) واتَّجَهَتُ مَعَه إلى القَرْية القَريبة قاصِدة منزل الحكِيمة (بهية) لِبَحْكِي لها ما حَدَث وتَسْتِنير برأيها ونصائِحها، وَبعَد أَنْ استمعَت الحكِيمِة (بهيئة) إلى الأم، نَصَحَت الأمَّ بكتمان هذا السُّر والمحافظة على وَلدِها ورعايتِه وعَدَم التَّحَدُّث مَعَ أحد في هذا الشَّان حِفاظاً على حَياتِها مِنَ الأَشْرار.

وكانَ للحَكِيمةِ (بهية) زوجُ شريرُ يُدْعَى (بهْلُولُ) ، تَعَوَّد عَلَى السَّهَرِ والسَّرقَةِ ولِعبِ المَيْسِر وشُرْبِ الَخْمرِ ومُصَاحَبةِ الأَشْرَارِ والفاسِدِين، فكانَ لا يَتَورَّعُ عَمَل أَى شيءِ في سَبيل الحُصُول عَلَى المَال، وأَثْناء قَص (كهرّمانةِ) للحُكِيمة عما حَدَثَ لوَلدَها، كانَ هَذَا السَّريرُ يَخْتَبئُ وَرَاءَ الأَبواب لَيْنُظرَ ماذا سَتقَدمُ هَذِه السيدةُ لِزوجْته مِنْ أموالٍ ليَأخُذها بالقُوة منها، فاسْتَمَع لِحكاية (مَنْصور) ونصيحة زَوْجَتِه الجَكِيمة (بهية) لأُمِه بالحِفَاظِ عليه والعِنايةِ به لأَن له شَأَنًا كَبيرا، وَعَرفَ سِرّ (منصور) مَعَ العُصْفُورة المسْحُورة، فَخَرجَ مُسْرعًا، وجَمَع بَعْضَ الأَشْرارَ وأصْدقَاءَ السَّوء ووَعدَهُم بصَيْد ثمين والقيّام بعمَلية ستَجْلبُ لهم ثُقُودًا كَثِيرةً.

وَوَقَفَ (بهلولٌ) وعَصَابَتُه على مخَرْج القَرية مُترَبصِين ومُنتظِرين منصور ووَالَدَته وَهَما عَائداًن إلى كُوخِهم النَّائي، وبَيْنَما كانَتْ (كهرمانة) قد خَرَجَتْ سعيدة مسْرُورة بظهُور بَشَائر الخيْر والرَخَاء، وقَالَتَ لابْنِها (منصور):

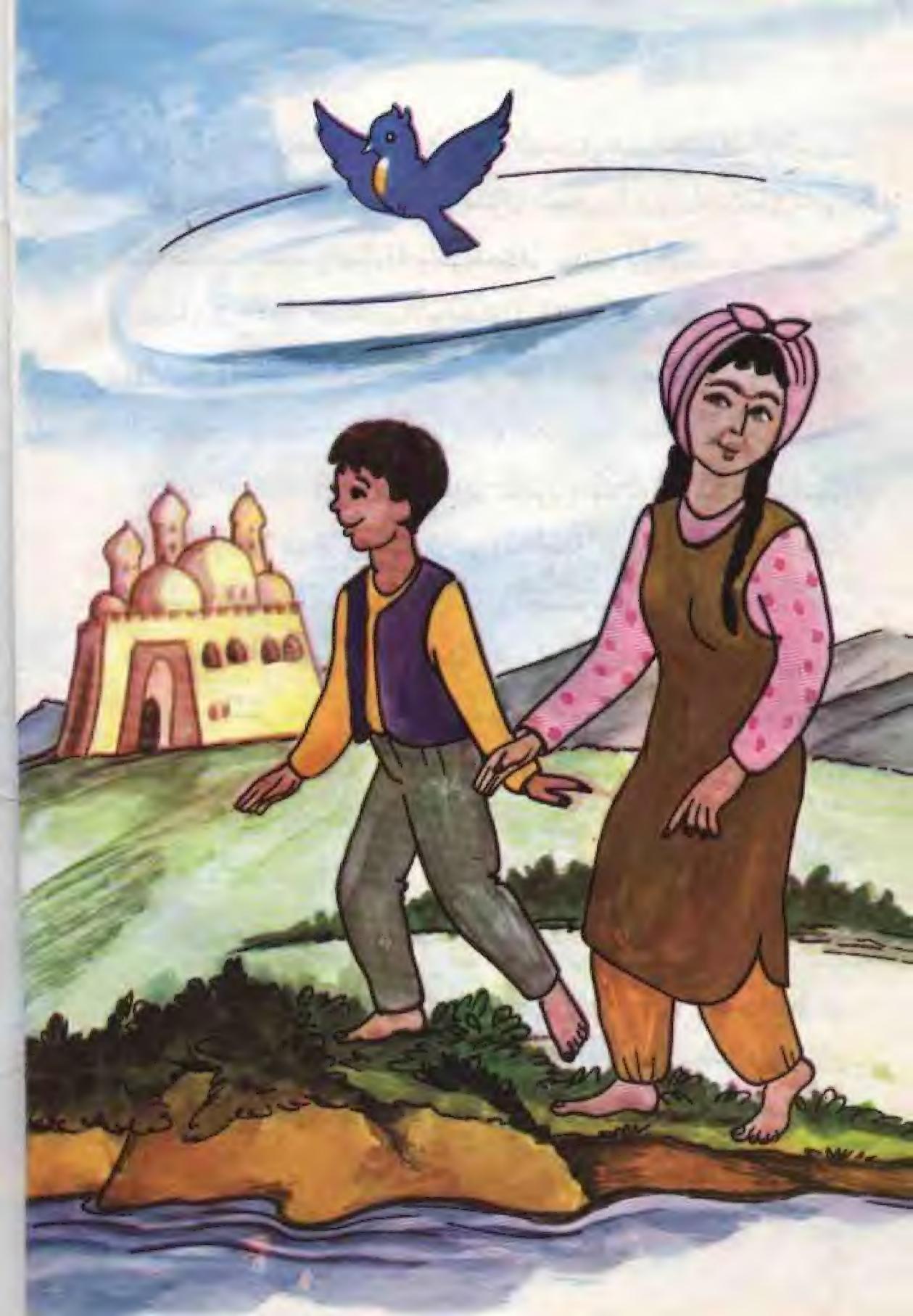

- يَا مَنْصُور ، مُرْ عُصْفُورَتَكَ لَتِحُوّل كُوْخَنَا الصَّغِيرَ إِلَى قَصْرِ كَبِيرٍ وَتَحَوِّلُ كُوخَنَا الصَّغِيرَ إِلَى قَصْرِ كَبِيرٍ وَتَحَوِّلُ فَرَاشَنَا البسيطَ إلى أثاث فاخر وفراشٍ جميل مَكْسُو بالحرير، حتى يتلائم مع القصر الجديد.

فوافَقَ (منصور) على رَأْى وَالدِته، ونادى على العصفورة وقال لها:

- يا عصفورة (ياسمين)، نريدَ أنْ تحولى كوخنا الصغير إلى قصر كبير به أثاث جميل وفرش مكسو بالحرير.

فَدَارَتْ حَولَهُ العُصْفُورَةُ (يَاسَمِيُن) عِدَّةَ مَراَّتٍ، ثُم حَطَّتْ عَلَىَ كَتفِهِ، فَأَخْبَرَتُه بِأَنَّ القَصْرَ جَاهِزُ مَكَانِ الكُوخِ لاسْتِقْبالِهم، وهُوَ جَاهِز وبه والدهُ وأَخْتهُ الآن.

فَأَخْبَرَ (مَنْصُورٌ) والدَّتِه بِهَدَا ، فَغَمْرَتْها السَّعَادَةُ وظَلَّتْ تَتَعجَّلُ الخُطَّي حَتَّى تَصِلَ إلى قَصْرِها الجَدِيد الذِئ سَتُصْبِحُ فَيهِ أَمِيَرةً أَوْ سَيدَّةً عَظِيمةً.

ولكنْ سَرعْانَ ما هجَمَ عَلَيْهما الشّريرُ (بهْ لُولُ) وعِصَابَتُه، فَضَرَبُوا (كَهْرَمانة) علَى رَأسها، فَأَغمَّى عَلَيْها وفَقَدَتْ وَعَيَهَا، فَظَنُّوا أَنَّها ماتَت ، فَتركُوها وحَمَلوُا (منْصُور) إلَى مَكَان مَهْجُور، وسَجَنُوه وَحِيدًا وَسَطَ الظَّلاَمِ الدَّامِس الذِي لا يتَخَللُهُ أَيُّ ضَوَّ مِوى شعاعٍ صَغِير مِنْ نَافَذة صغيرة في أعْلَى المُحجَّرةِ.

وَبَعْدَ عِدةً ساعاتٍ، أَفَاقَتُ الأُم مِنْ غَيْبوبِتِهَا وعَادَ إلَيها وعْيُها فَنَظَرتُ حَوْلَها، فَلَمْ تَجدْ سِوَى صَحْراءَ قَاحِلةٍ، وَوَجَدَتَ نَفْسَها وَحَيدَةٍ

وَسَطَ الطَّرِيقِ فَتَذَكَّرتْ ما حَدَثَ، فَقَامَتْ ونَفَضَتْ التَّرَابَ عَنَّ مَلابسِهَا وَأَسَرَعَتْ إلى كُوخَها.

وَوَصلَت إلَى مَكَان الكُوخ لُتفِاجَا بقصْ كَبير مَكَانَ كُوخِهُم القَدَيم، وعَلَى باب يقِف رجل عَجُوزٌ مُنْدِهشًا، فلما الْقتَربَت مِنْهُ وَجَدتْهُ زَوْجَهَا الشَّيْخَ (مَسّعود) فلم تُصَدّق (كَهْرمَانُة) مَا حَدَث لَها .

ودَخَلَ الشَّيِّخُ (مسْعُودٌ) معَ زَوجْتَه (كَهَرمَانة) القَصْرَ الوَاسَعِ الفَسيحَ وظَلاَّ يتَفَقَّدان حُجُراَتِه وَرُدُهَاتِه الَّتى تَمَّ تَأْثيثُهَا بأَفخر الأَثَاث وأرْوَعِه وأجْمَلِه فكان للأثَاثِ ألْوانُ زاهيةٌ مُخْتَلفةٌ وكَأَنَتْ الأَضْوَاءُ البَاهِرةُ تَتَدَلَى من كُلِّ مكَان وكَانَتْ الأرْضياتُ مَفْروَشةً بأَفْخَر أَنواعِ السَجَّادِ، وكانَتْ الحُجُراتُ تَعْمُرُهَا رائِحَةٌ عَطِرَةٌ ومفْروشةً بأثاثٍ مُعَطى بحريرٍ وإسْتَبرَق الحُجُرات تَعْمُرُها رائِحَة عَطِرَة ومفْروشة بأثاثٍ مُعَطى بحريرٍ وإسْتَبرَق أَخْضَ.

وفى أَثْناء ذُهُول الِشَّيخَ وزَوَجتِه بِمَا يَرْوْنَهُ دَاخَلِ القَصْرِ وَجَدَا (مُرجَانة) نَائِمة فى إحْدى الحُجَراَتِ فَفَرحَا أَشَدَّ الفَرَحِ، وقَامَا بإيقَاظَها بروفْق وحَنَان، وَعنْدمَا اسْتَيَقظَتْ مِنْ نَومْهَا، فَركَتْ عَيْنَيْهَا ولم تُصَدّقْ ما رأَتْ، بَلْ وَتَعٰلَبَ عَلَيْها الفَزَعُ وظلّتَ تُحَمْلُق فيما حَوْلَهَا.

وَفَى نَفْسِ اللَّيلة، كَان (منْصُونٌ) ما يَزَالُ مَحْبُوسًا في البَيْتِ المَهْجُورِ الدَّى حَبَسَهَ فِيه الأشْرَارُ، وانْتَهَزَ الأَشْرَارُ اللَّيلَ ودَخَلُوا عَلى (منْصُورٍ) وَهُوَ خَبَسَهُ فِيه الأَشْرَارُ، وانْتَهَزَ الأَشْرَارُ اللَّيلَ ودَخَلُوا عَلى (منْصُورٍ) وَهُوَ خَبَائِفٌ منْهم يَرتَعدُ، يُملَؤُه الرَّعْبُ مِنْ مناظرِهِم، وَهُنا طَلَبَ مِنهُ

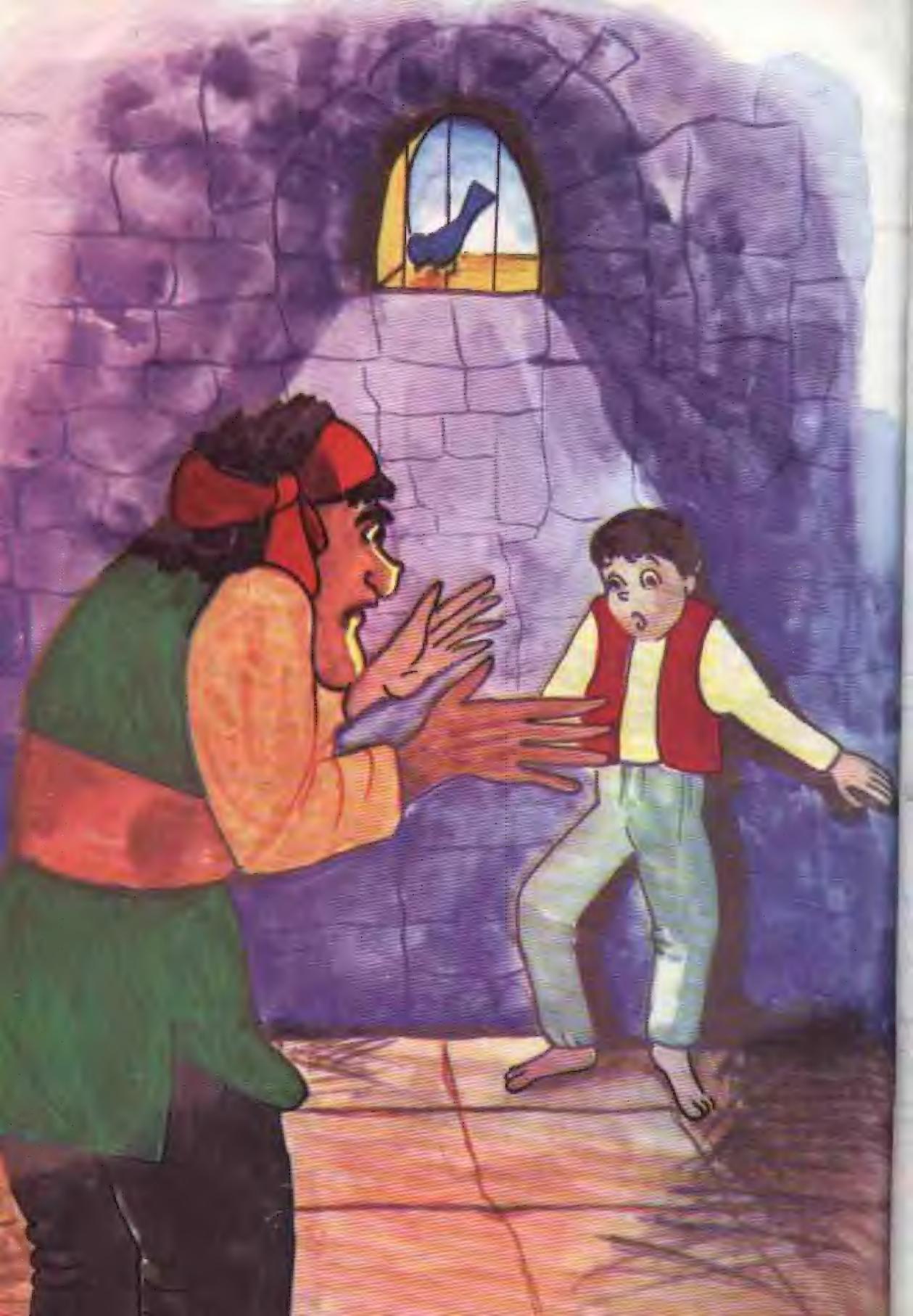

زَعِيمُهُم الشّرِيّرُ (بهلولُ) أَنْ يُحْضِرَ العُصْفُورةَ ويَطْلُبَ مِنْها مَبْلَغاً كَبِيرًا مِن اللّهِم عَن المُبلّغِ مِن المَالِ، وَخَافَ (منصولٌ من أذاهُمْ وشَرّهم، فسَأَلَهَم عَن المُبلّغِ المُبلّغِ المَطْلوب، فَطَلبَوْا منِه آلافًا مِنَ الدَّنانَير الذَّهبيّة، فَفَكرً (مَنْصُولُ لبْرهَةٍ، ثُم طَلَب العُصْفورة يَاسَمِينَ، فَوجَدَهَا واقَفِةً عِنْدَ نَافِذَة الحُجْرةِ المُظْلِمِة، فَنَاداَهَا قَائِلاً:

لاً عُصْفُورة (ياسمين) أَرْجُو إحْضار آلاًفِ الدنانير مِنَ الذَّهَبِ
 النالِص فَوْرًا.

حَالاً يا مَنْصُورٌ.

وَما هَىَ إلا لَحَظَاتٌ حَتَّى امْتَلاَتْ الحُجْرَةُ بمئاتِ مِنَ الأَكْياسِ الملَيئة بالدَّنانِيرِ الذَّهَبِية، فَسَعدَ الأَشْرَارُ سَعَادَةً كبَيَرةً بالثَّروَةُ اللَهائلَة التى وَجَدُوهَا بَيْن أَيْدِيهِمْ، وحَمَلُوا الأَمْوال واتَّجَهُوا ناحيةَ البَابِ يَحْلُمونَ بسَهَراتٍ جَمِيلة مَعَ المَيسر والخمر وزمَلاَئِهم الأشرار.

وعَـنْدَ البَابِ تَهَـامَسَ الأَشْرَارُ، فَأَرَادَ أَحَدُهُم قَـتْلَ (منصُونِ) ولكن كَبيرَهُم الشرير (بَهْلولَ) ضَحْكَ وقَهْقه وهو يقول:

- هَـلْ هَـذا مَعْقَـولُ أَيها الأَبْلَهُ؟ هَلْ مَعْقُولُ أَنْ نَقَتُلَ الدَّجَاجَةَ التَّى تَبيضُ لـنَا ذهـبًا؟ هَـذًا كَـنزٌ بَـينْ أَيْدِينا، فَكْيف نَقْتُله، اتْرُكُوه وشَأْنَه، وكَفَى أَنْه محَبْوُسٌ بين أَيْدِينا.

وأنطَلَقَ الأَشْرَارُ، بَعْد مُوَافَقَتِهم عَلَى رَأًى كَييرهِمْ، وخَرَجُوا للتَّمَتَع بالذَّهَبِ بَعْد أَنْ أَغْلَقُوا الباب وَرَاءهُم جَيّدًا، واسْترَاحَ (مَنْصولٌ) بَعْدَ

ذِهاَب الأشْرار، وأَرْخَى جَسَدَه على الأرْض واسْتَلْقَى مُفَكّرا فى حَالِه وَحَالِ أُسْرِته، وأَحَسَّ برَغْبة شديدة فى رُؤيتِهم والاطْفِئْنَان عَليْهم، فهُو لَمْ يَتَركُهم لَيَلةً واحِدة مُنْذُ ولاَدتَه وَحَتى الآن، وَفَكر فى كَيْفِية التَّخَلُّس مِنْ سجْنِه ومِنَ الأشْرار، وفَجْاةَ تَذكر المُعصْفورَةَ المسْحُورَة (يَاسَمِين)، فَهَى الوَحِيدة التى تَسْتطَيع إنْقَاذَهُ مِنْ سِجْنه فَوْرًا، وكَانَ اللَّيلُ قَدْ انْجَلَى وجاء الفَجْرُ بِيَوم جَديدٍ.

فَوَقَفَ عَلَى الفور، وَنَادَى عَلَى العُصْفُورِة (ياسَمِين)، فَحَطَّتْ أَمَامَهَ عَلى الفَورُ فَقَالَ لَهاَ:

- يا عُصّفُورَتِي يا ياسَمِينُ..
  - أَوَامُرك يا منْصورُر
- أَنْتِ تعَرّْفيَن سجْنِي هَنا ومُحاوَلَةَ الأَشْرارِ قَتلْي..

وَفَى نَفْسِ اللَّحْظَةِ كَانَتْ العُصْفُورةُ الجَمِيلةُ (أَم ياسمينَ) قَدْ وَصَلَتَ للْفُتحِة العُلْيا للْحُجْرَةِ، ونَظَرَتْ إليه، وَكَانَتْ قَدْ دَلَّتَ والِدَه وَوَالِدَتَه على مَكَانِه، فنادته وقالت:

- يَا صَدِيقِى ، يَا مَنْصُورٌ أَتَعرِفُنِى ، أَنَا العُصْفُورَةُ الكَبِيرَةُ الجميَلةُ كَمَا تُنَاديني ، أَرْجُوكَ ، انْ للظِرْ لحَظةً ولا تَتَكَلَمْ ، ولا تَتَلَفظُ بأى لَفْظِ إلا بَعَدَ أَنْ تَسْمع مِنْي مَا سَوْفَ أَقَوُلَه لك!

فَانْدَهَشَ (منصورٌ) من الغُصْفُورَةِ الجَمِيلِةُ لأَنِها قَطَعَتْ عَلَيّه طَلَبَه بالخروج من سِجْنِه ، فُصاحَ فيها: - ماذَا ترُيدِينَ أَيُّتهَا العصفُورَة الجَمِيلَةُ، إنَّنِى لا أُرِيدُ سِوَى الخُروجِ مِنْ هُنَا فَوْرًا.

فَرَدَّت عَلَيه العَصْفُورَةُ الكَييرةُ بعد أَن وَقَفَتْ أَمَامَهُ:

- أَرْجَوُكَ يَا صَدِيقِى انْتَظَرْ قَلِيلاً، وسَوْفَ تَخْرُجُ مِنْ هُنَا بإذْن اللهِ وَلَكِنْ أَرجُوكَ لا تَطْلبً أَى مَطلَب مِنَ العصْفُورَة (ياسَمَين) لأنَكَ طَلِبْتَ أَرْبعَة ظَلَبات ولَمْ يَبْقَ لكَ إلا طلبٌ واحِدٌ وأخيرٌ ولاَبُدُ أَنْ تَحْصُلَ مِنْ خِلاَله عَلَى كُلِّ شَيْء يُسْعدُكَ طُولَ العُمْر ويَجْلِبْ الخَيْرَ عَلَى النَاسِ وعَلَى (يَاسَمِين)، أَلَيْسَ كَذَلك؟.

- وَهَلُ هُنَاكَ أَثْمَنُ مِنْ حُرِيتَى لِكَىْ أَسْتَغِلَّ آخِر طَلَبٍ أَيَّتُها العُصْفُورةُ الْجِميَلةُ؟

- لاَ تَقْلَقْ يَا صَدِيقِى ، فَإِنَّ الأَشْرَارَ لَنْ يُعُودُوا قَبْلَ المَسَاءِ، ونَحْنُ مَازِلْنَا مَعَ تَبَاشِيرِ الصَّبَاحِ، سَتَحْصُلُ عَلَى حُرِّيتَكَ، ولِكَنْ أَرْجُوكَ اسْتَمِعْ إِلَى الحِكَاية أَوَّلاً ثم افْعَلْ ما تَشَاءُ.

تَفَضّلِى أَيّتُها العُصْفُورَةُ، احْكِى مَا شِئْتِ.

فَتَنَّهِدَتْ العُصْفُورةُ الجَمِيلَةُ وَقَالَتَ لَهُ:

- لَقَدْ كَانَتُ أُمّى تَمْتَلكُ مَمَلكَةً ضَخْمَةً فِي هَذِه المَنطْقَةِ الصَّحْراَوِيَة المَوجَوْدة حَوْلنا، وكانَتْ هَذِه الغَابة جَزّا مِنْ مَمْلِكتِنا، وَكَانَ وَالِدِي المَوجُودة حَوْلنا، وكانَ وَالِدِي المَلِكُ (شاجان) مَلِكًا عَادِلاً تَهْتَزَّ لَهُ الجبالُ وَتَرْضَخُ لَهُ جَمِيعُ الحَيواناتِ

ويحُّبه كُلُّ الناس، لأنه كَانَ يَحْكُم بالعَدْل بَيْنَ النَّاس وَيعْطَفُ عَلَى الحَيوانَاتِ، وَظَلَّ الجَمِيعُ يَتَحَدَّثُون عَنْ عْدَلِه وحُكِمه القوى، وَفجْأَةً تُوفّى والدى، فَحَاوَلَ وزيُره الشّريرُ أَنْ يَأْخُذُ الحَكُم مِنْ وَالِدتِى بالقُوة، فَاسْتَعَانَ بسَاحِر شّريرِ فَحَوَّل أُمّى إلى عُصْفورةٍ جَمِيلةٍ مُلُونَة، وأَعْطَاهَا طَريقًا واحْدًا للنَّجاةِ مِنْ هَذا السَّحِرْ بإذْنِ اللهِ، وَهُو ذَلك التَّاجُ المسْحُورُ، الشّدى سَيظْهَرُ عَلَى رأس إحْدى أحفادها وَظَهَر عَلَى رأس ابنْتَى العُصْفُورةِ ياسَمين، عَلَى رأس إحْدى أحفادها وَظَهَر عَلَى رأس ابنْتَى العُصْفُورةِ ياسَمين، عَلَى أَنْ يكُونَ إنْقَاذُ المَّلكَةِ بواسِطَةِ إنسَانِ طيبٍ يُحِبُّ الخُير لِكُلُ النَّاس، مِثْلُكَ يا منْصُورُ.

ازدادت دهشة (منصور) وقاطعها قائلاً:

ازْدادَتْ دَهْشُهُ (منصورِ) وقَالَ للعُصْفُورَةِ وهُو في غَايه الدَّهْشَةِ والتَّجَبِ:

- إنَّني فِي دَهشَّةً ، ومَاذا عَلَى أنَّ أفَعلً الآنَ لتَحْقِيق كَلَّ ما تُرِيدَانِه؟ فَرحَتُ العُصْفُورَةُ وقالَتَ:
- شُكرًا لشَهَامِتك يا منْصُورُ ، أَنْتَ بهَذَا تُرِيُد السَّعادة والخَيْرَ والعَدْلَ وإِعَادةَ الرَّواجِ مِنْ العصْفُورَة وإِعَادةَ الرَّواجِ مِنْ العصْفُورَة (ياسَمين) وأَنْ تُنَادِيهَا ، وتَطْلَبَ مِنْها المُوافَقَةَ عَلَى الزواجِ مِنْكِ، وَسُوفَ تَرَى أَن العَنْدِ، وَسُوفَ تَرَى أَن العَنْدِ سَيأِتْي، وتَجِدُ السَّحْرِ قَدْ زَالَ وتَعَودُ مَمْلَكَةُ العَدْلِ والمَخْيرِ اللَّنَادِي.

وَفِى الحَالَ ، نَادَى (مَنصُورٌ) على العَصْفُورة (ياسمين) وَقَالَ لَها: - يَا عُصْفُورَةُ (ياسَمينُ) ، طَلبى الأَخِيرُ هُوَ الزَّواَجُ مِنْك، فَهَلْ تَقْبِلَينَ واجِي مِنْك .

وَلَم يَكَدْ يَنْتِهِي (مَنْصُورٌ) مِنْ طَلبه، حَتَّىٰ فَوْجِئ الجَمِيعُ بِالْأَرْضَ تَهْتَزَّ مِنْ تَحْتِهِم والسَّمَاءُ تَبْرَقُ بِضَوْء مُبْهِر، وَدَارَتْ الأَرْضُ بِسُرْعَة، وَتَغَيَرتْ الأَحْوَالُ واْبتَلعتْ الأَرْضُ الجِبَالَ، وانْشَقَّتْ الأَرْضُ إلى شَطْرَيْن، ومَا هِي إلا لَحَظَاتٌ، حتَى تَبَدَّلَتْ مَعَالُم المَنْطِقة تَمَاماً، فَوَجَدَ (منْصُورٌ) وما هِي إلا لَحَظَاتٌ، حتَى تَبَدَّلَتْ مَعَالُم المَنْطِقة تَمَاماً، فَوَجَدَ (منْصُورٌ نَفْسَه في قَصْر فَسِيح، به كُلُّ مَظاهِر الحياة العَادَّية التَّى تَسِيرُ بصُورَةٍ طَبيعيَّة، وَوَجَدَ الخَدَم والحَشَمَ والأَتْبَاعَ والأَنْصَارَ، كُلُّ في عَمَلِهِ كَأَنَّهُم يَعْملُونَ ولا وَجُودَ للِدَّهْشَة يَعْملُونَ ولا وَجُودَ للِدَّهْشَة والعَجَبِ إلا لَدَيَه فَقَطَ.



B

بكَسى (منْصُورٌ) مِن الفَرِّحَةِ، وَطلَبَ مِنَ المَلَكِة الأُمِّ (العُصْفُورَة الجَمِيلَةِ أُمَّ يَاسِمَينَ) أَنْ تُحْضِرَ وَالَدة ووَالِدَتَه وشَقَيَقَته (مَرِّجَانَة)، فَحَضَّرُوا جَمِيعاً أُمَّ يَاسِمَينَ) النَّ تُحْضِرَ وَالَدة ووَالِدَتَه وشَقَيَقَته (مَرِّجَانَة)، فَحَضَّرُوا جَمِيعاً أُمَامَه فِي الحَال.

وَفَرحَتُ (مُرْجانةُ) بِمَا رأَتْه مِنْ وُجُوه العَظَمَة وتَغَيَّر الأحّوَال، ومِنْ الفَخَامَة والمُلْكِ العَظِيم المَوْجُودِ أمامَهَا، فسألَتْ شَقِيقَهَا (مَنْصَور):

- أَكُلُ هذَا المُلْكِ العَظِيم مَوْجَودُ فِي هَذِه الدُّنيَا؟ مَبْرُوكٌ يَا مَنْصُورُ هَذِه المَلكَة الكبيرة التي أَظُنَ أَنَكَ سَتُعَيَّن مَلِكًا عَلَيْها.

وَجَاءَتْ المَلِكةُ الكبيرة (أمُ ياسَمِين) لِتُحَيِّى الشَّيْخَ مَسْعُود ومنصور وَوَالِدةَ منصور وأَخْتَه، وفرحَتْ بَهدذا الجَمَّعِ الطَّيبِ، وبهَذِه الأُسْرَةِ السَّعِيدةِ، وأَعْلَنت عَنْ تنَازُلِها عَنْ حَقَها في عَرْشِ المَمْلَكَة لابْنَتِها السَّعِيدةِ، وأَعْلَنت عَنْ تنَازُلِها عَنْ حَقَها في عَرْشِ المَمْلَكَة لابْنَتِها يَاسَمِين ولزَوْجِها في المُسْتَقَبل القَرِيب (منْصَور)، فَأَصَبْحَ (مَنْصُورٌ) رَسْمِيا مَلِكًا على البلادِ، وَطلَب القَبض عَلَى (بَهلول) وَجَماعَة الأشرارِ، وأَرَادَ الانْتِقَامَ مِنْهُمْ، وبالفِعْل، أَرْسَلهم (منصُورٌ) إلى قاضى المَمْلَكة، وبَعْدَ أَنْ السَّتِعَامَ عِنْهُمْ، وبالفِعْل، أَرْسَلهم (منصُورٌ) إلى قاضى المَمْلَكة، وبَعْدَ أَنْ السَّتِمَعَ إلى حُجَجِ (مَنْصُورٍ) وَدِفَاعِ الأشرارِ عَنْ أَنْفْسِهِم، حَكَمَ القَاضِي السَّتِمَعَ إلى حُجَجِ (مَنْصُورٍ) وَدِفَاعِ الأَشْرارِ عَنْ أَنْفْسِهِم، حَكَمَ القَاضِي باينَدَاعِهِمْ السَّجِنَ لِردِعْهِم وحِمَايةِ الأَهْالِي مِنْ شُرُورِهِم.. وَهُنَا انْفَرَجَتْ أَسَارِيرُ الشَّيخ (مَسعُودِ) بالفَرْحَة وَقَالَ لِوَلِدِه:

- أَرَأَيْتَ يَا مَنْصُورُ كَيفَ أَنْ العَدْلَ أَرَأَحُ الجَجَمِيعَ، أَراَحَكَ مِنْ ظُلْمِ كُنْتَ سَتَقَعُ فِيه، وأَرَاحَ الأشرارَ من عذابٍ شديدٍ كَانُوا سَينَالُونَه عَلَى كُنْتَ سَتَقَعُ فِيه، وأَرَاحَ الأشرارَ من عذابٍ شديدٍ كَانُوا سَينَالُونَه عَلَى



يَدَيْكَ، فَالحَمْدَ للهِ الذَّى هَدَاكَ لِهَذا وأَبعَدَّكَ عَنِ الانْتقَام، ونصِيحَةً لَكَ يَا بُنَى، ضَعْهَا في عَقْلِكَ وَفي قَلْبكَ دَائِماً، إِنْ (العَدْلُ أَسَاسُ المُلْكِ)، فَحَاوِلْ أَنْ تَكُونَ عَادِلاً يُبَارِكُ اللهُ لكَ في المُلْكِ والصَّحَّةِ والأَهْل.

وطَلَبَتْ المَلِكةُ الأمَّ مِنْ (مَّنصُور) التَّرَيُّثَ فِي حَمْل الأَمَانَة الكَبيَرةِ وفَي حَمَّل هُمُوم الْمَمْلَكَة الوَاسِعَة، وطَلبَتْ مِنْه أَنْ يكُونَ الشيخُ (مسْعُودٌ) وَصِيًّا على عَرْش المُمْلَكَةُ، ونَائِباً عَن اللِّكِ في تَسْيير كَافَةٍ أَمُورِ المَمْلَكَةِ حَتَيٌّ يَبُّلْغَ الْمَلِكُ (منصُورٌ) سِنَّ الرُّشْد، فَيتَّم رَفَافَه عَلَى الْمَلِكَةِ (ياسَمِين) ويَتَوَلَّ الحَكْم كَامِلاً لأنَّهُ مِنَ التَّقالِيدِ المَلَكَيَّةِ أَلاَّ يَتَولَّى الْحَكَّمَ إِلاَّ مَنْ بَلَغَ سِنْ الرُّشْدِ، وَيَـتّولاُّهُ عَـنْه وَصبِىُّ عَـلَى الحُكّم مِن الحُكَمَاءِ والكِبَارِ من أقربِ أَقْرِبَاء الملكِ مِثْلَ الأَبِّ أَوِ العَمِّ . وَهَنأ (منَّصَورٌ) وَالِدهَ يِذَلِكَ، وَفكر الشَّيّخُ (مسْـعُودٌ) وَحَـاوَلَ الـرَّفضْ، ولكـنه وَبعْـدَ الحَباحِ مِـنْ (مَنْصُـور) و (أُمُ ياسَمِين) و (يَاسَمِين) لم يجَدْ الشَّيْخُ (مسْعُودٌ) مَفَرًا مِنَ المُوافَقَةَ علَى الوصَاية عَلَى عَرْش هُذِه المُمْلكَةُ وَفُرحَ الجَمِيعُ، وظُهَرَتْ السَّعَادَةُ عَلَى وَجْهِ (منْصُور) لِما يَعْرِفُهُ عَنْ وَالِده مِنْ العِلْم والمَعْرِفِة والحِكْمَة والرَّأى السَّديَدِ ومَعْرِفِتِه بالتَّاريخ وسِيَر الأنْبياء والصَّحَابَة والصَّالحِينَ مِنَ الملوك. وَمرَّتْ الأَيَّامُ والسَّنَواتُ سَريَعة متَّعَاقبةً، قَضَاهَا المَلِكُ (منصُورٌ) فِنْي تَلَقَّى التَّدرْيباَت والدُرُوس والعُلُوم، عَلَى أَيْدِي مَجْمُوعَة من الغُلمَاء، حَـتَّى تَـزَّدَادَ خِبْرتة وتتِسَّعِ مَدَاركُه وَيَصِلُ إِلَى مَرْتَبَةٍ عُلْيَا فِي مُمَارِسَة الحبُكمِ بَعْدَ ذلِك، بْيِنَمَا تَفَرَّغَ الشَّيْخُ (مسعُودٌ) لوَضْع أسُس الدَّوْلِـة



الجَدِيَدِة، فَوَضَعَ أُسُسًا قَوِيةً لا يَسْتَطِيعُ أَى وَزِيرِ أَنْ يَطْمَعَ في الإطَاحِة بِنِظَامِ الدَّوْلةِ أَوْ التَّلاعُبِ بأَهْلِها ومُلُوكِهَا كَمَا حَدَثَ مِنْ قَبْلُ.

وأسَّسَ الشيخُ (مسعودٌ) نظامًا قويًّا للمملكة، فلمَ يفْرضْ رأيا، وإنَّماً حَرَص عَلَى إقامِه الأقتصادِي حَرَص عَلَى إقامِه صَرْحِ العَدْلِ والاستِقْرَارِ ونَشْرِ الأَمَانِ الأَقتصادِي والنَّفْسِي لأهَالِي المَمْلكةِ.

وَأُقِيمَتْ الأَفَرْاَحُ لُدَّة سَبْعِة أَيَّامِ احْتِفِالاً وابْتِهَاجاً برِفَافِ المَلِكِ (منصور) على المَلِكِة (ياسمَين) وكَانَتْ احْتِفَالاتٌ شَارَكَ فيها كُلُّ أَهَالى المَلْكَة، الذَّيَن فَرحُوا وسَعِدُوا لِسَعَادَةِ مَلِكِهِمْ المُعْتَدِلِ والمتُواضِع أَمَامَ الأَهَالي، وَوُزَّعَتْ الهَدَايَا عَلَى الجَمَاهِير، وَكَانَتْ هَذِه الاحْتَفِالاتُ بِمَثَابِةُ مُظَاهَرةِ حُبِ بْينَ المَلِكِ والأهالى والرَّعَايا.

وَأَصْبِحَتْ (مَمْلَكَةُ العَدْل) أَقْوَى مَمْلَكَة عَلَى وَجْه الأَرْض، وَعَاشَ الجَمِيعُ في سَعَادة وهناءة وسُرور، وَسارَتْ أُمُّورُ المَمْلَكَة في نَظَامِ شَدِيدٍ وَأَصْبَحَ شَعْبُ المَمْلَكَةِ المَسْحُورَة أَسْعَدَ شُعُوبِ العَالَمِ لأَنَّهُ يَعَيشُ فِي: مَمْلَكِة العَدْل.

(ىتمت)